#### الكتاب الخامس

خُطْمُ المُقَدِّمةِ الآجُرُّومِيَّةِ

تَصَيِّنِفُ محمَّد بنِ أُبَّ بنِ حميدِ المُزَّمِّرِيِّ ت ١١٦٠ رحمه الله رحمة واسعة

عناية ضَّالِحُ بِرْعَلِللَّهُ ذِبْرِحَمَدُ العُصَيَمِيِّ غفرَاللَّهُ لَهُ وَلُوَالدَيْهُ وَلِمِثَا يَخِهِ وَلِمُسُيْلِمِينَ

نُسْخَةً مُحَسَّنَةً لَمْ يُرَاجِعْهَا الشَّيْخُ، مُوَافِقَةً لِضَبْطِهِ فِي «صِلَةِ الْمُهِمَّاتِ» ٧ | ٢٢-٥٠-١٤٣٦

### بِنْ \_\_\_\_\_ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_\_\_

قَالَ ٱبْنُ أُبَّ -وَٱسْمُهُ وَحُمَّدُ-: ٱللّهَ فِي كُلِّ ٱلْأُمُ وَوَالِهِ وَصَحْبِهِ وَوَى ٱلتَّعَلَىٰ مُن صَلِيًا عَلَى ٱلرَّسُولِ ٱلْمُنْتَقَىٰ وَوَالِهِ وَصَحْبِهِ وَوِى ٱلتَّعَلَىٰ وَوَالِهِ وَصَحْبِهِ وَوَى ٱلتَّعَلَىٰ وَوَالِهِ وَصَحْبِهِ وَوَى ٱلتَّعَلَىٰ وَوَالِهِ وَصَحْبِهِ وَوَى ٱلتَّعَلَىٰ وَوَالِهِ وَصَحْبِهِ وَابْنِ وَاجْرُومِ وَبَعْدُ: فَٱلْفَصْدُ بِذَا ٱلْمَنْظُومِ تَسْهِيلُ مَنْتُ ورِ ٱبْنِ وَاجْرُومِ وَبَعْدُ: فَٱلْفَصْدُ بِذَا ٱلْمَنْظُومِ تَسْهِيلُ مَنْتُ ورِ ٱبْنِ وَاجْرُومِ لَمَن وَبَعْدُ وَعَسَرًا عَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَ مَا قَدْ نُعْرَا لِمَن أَرَادَ حِفْظَهُ وَعَسُرًا عَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظُ مَا قَدْ نُعْرَا وَاللّهَ أَسْتَعِينُ فِي كُلِّ عَمَالًا إِلَيْهِ قَصْدِى وَعَلَيْهِ ٱلْمُتّكَلِّ وَاللّهَ أَسْتَعِينُ فِي كُلِّ عَمَالًا إِلْيَهِ قَصْدِى وَعَلَيْهِ ٱلْمُتّكَلِّ وَاللّهَ أَسْتَعِينُ فِي كُلِّ عَمَالًا إِلَيْهِ قَصْدِى وَعَلَيْهِ ٱلْمُتَكَلِّ وَاللّهَ أَسْتَعِينُ فِي كُلِّ عَمَالًا إِلَيْهِ قَصْدِى وَعَلَيْهِ ٱلْمُتَكِلُ وَاللّهَ أَسْتَعِينُ فِي كُلِّ عَمَالًا إِلَيْهِ قَصْدِى وَعَلَيْهِ ٱلْمُتَكُلُ

إِنَّ ٱلْكُلَامَ عِنْدَنَا - فَلْتَسْتَمِعْ -: لَفْظُ مُرَكَّبٌ مُفِيدٌ قَدْ وُضِعُ الْمُسَامُهُ ٱلَّتِي عَلَيْهَا يُبُنِينَ ٱلسُمِّ وَفِعْ لُ ثُمَّ حَرْفُ مَعْ يَىٰ فَالْفَمُ: بِٱلْخُفْضِ وَبِٱلتَّنُوينِ أَوْ دُخُولِ «أَلْ» يُعْرَفُ فَٱقْفُ مَا قَفَوْا فَالْاَسُمُ: بِٱلْخُفْضِ وَبِٱلتَّنُوينِ أَوْ دُخُولِ «أَلْ» يُعْرَفُ فَٱقْفُ مَا قَفَوْا وَبِحُرُوفِ ٱلْخُفْضِ وَهِى: مِنْ، إِلَى وَعَنْ، وَفِي، وَرُبَّ، وَٱلْبَا، وَعَلَى وَبِحُرُوفِ ٱلْخَفْضِ وَهِى: مِنْ، إِلَى وَعَنْ، وَفِي، وَرُبَّ، وَٱلْبَا، وَعَلَى وَالْمَافُ، وَٱلنَّا وَمُنْدُ، وَمُنْدُ، وَلَعَلَ، حَتَّى وَالْمَافُ، وَٱلنَّا وَمُدْ، وَمُنْدُ، وَلَعَلَ، حَتَّى

وَٱلْفِعْلُ: بِٱلسِّينِ، وَسَوْفَ، وَبِقَدْ -فَٱعْلَمْ- وَتَا ٱلتَّأْنِيثِ مَيْزُهُ، وَرَدُ وَرَدُ وَرَدُ وَالْفِعْلُ: بِٱلسِّينِ، وَسَوْفَ، وَبِقَدْ لِالسِّمِ وَلَا فِعْلِ دَلِيلَا كَن بَلَى وَٱلْخُصَرَفُ بِأَلَّا يَقْبَلًا لِاسْمِ وَلَا فِعْلِ دَلِيلًا كَن بَلَى وَٱلْخُصَرَفُ بِأَلَّا يَقْبَلًا لِاسْمِ وَلَا فِعْلِ دَلِيلًا كَن بَلَى وَٱلْخُصَرَفِ بِأَلَّا يَقْبَلًا الْإَعْرَاب

الْإَعْـرَابُ: تَغْيِيرُ أَوَاخِـرِ ٱلْكَلِـمُ تَقْدِيرَا ٱوْ لَفْظَا فَذَا ٱلْحَدَّ ٱغْتَنِمُ وَذَلِكَ ٱلتَّغْيِـيرُ لِأَضْـطِرَابِ عَوَامِـلِ تَــدْخُلُ لِلْإِعْـرَابِ وَذَلِكَ ٱلتَّغْيِـيرُ لِأَضْـطِرَابِ عَوَامِـلِ تَــدْخُلُ لِلْإِعْـرَابِ أَقْـسَامُهُ وَلَنَصْبُ ثُمَّ خَفْضٌ جَرُمُ أَقُـسَامُهُ وَأَرْبَعَـةُ تُــوَقً مَ رَفْعٌ وَنَصْبُ ثُمَّ خَفْضٌ جَرُمُ فَاللَّهُ وَلَنَصْبُ ثُمَّ خَفْضٌ جَرُمُ فَاللَّالِ وَوَنَ رَبِّـبٍ وَقَعَا فِي ٱلْإَسْمِ وَٱلْفِعْلِ ٱلْمُضَارِعِ مَعَا فَاللَّوَالِانِ - دُونَ رَبِّـبٍ - وَقَعَا فِي ٱلْإِسْمِ وَٱلْفِعْلِ ٱلْمُضَارِعِ مَعَا فَاللَّوْمُ وَالْفِعْلِ ٱلْمُضَارِعِ مَعَا وَالْإِلْسُمُ قَدْ خُصِّصَ الْفِعْلُ يَجَزِمِ فَٱعْلَمَا وَالرَّفْعِ وَالْفِعْلُ يَجَزِمِ فَٱعْلَمَا وَالرَّفْعِ وَالْفِعْلُ يَجَزِمِ فَٱعْلَمَا وَالرَّفْعِ وَالْفِعْلُ يَجَزِمِ فَاعْلَمَا وَالرَّفْعِ وَالْفِعْلُ يَعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْقَعْلُ الْمُؤْمُ وَ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ وَالْفِعْلُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِ اللْمُومُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُعْلِ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَامُ وَلَا اللَّهُ مُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ و

ضَمُّ، وَوَاوٌ، أَلِهُ وَالنُّونُ عَلَامَهُ ٱلرَّفَعِ بِهَا تَكُونُ وَاوٌ، أَلِهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَمَا جُمِعَ مِنْ مُؤَنَّتُ وَمَا عَلَيْمَا وَالْمُنْ وَمُنْ وَنَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

كَذَا ٱلْمُضَارِعُ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّصِلْ شَىءٌ بِهِ عَكَ: يَهْتَدِى وَكَ: يَصِلُ وَآرُفَعُ بِهِ عَكَ: يَهْتَدِى وَكَ: يَصِلُ وَآرُفَعُ بِوَاوٍ خَمْ سَةً: «أَخُوكًا أَبُوكَ، ذُو مَالٍ، حَمُوكِ، فُوكًا» وَالرَّفَعُ بِوَادٍ خَمُ وَكِ، السَّحِيحُ وَالْعَرِفِ وَالْمَالِهُ عَمُ وَكِ السَّحِيحُ وَالْعُرِفِ وَالْمَالِهُ عَمُ وَكِ السَّحِيحُ وَالْعُرِفِ وَالْمَالِهُ عَلَى السَّحِيحُ وَالْعُرِفِ وَالْمَالِهُ الْمُحْمَدُ الْمُحْمِيحُ وَالْمُوفِ وَالْمَالِةُ الْمُحْمِيحُ وَالْمُوفِ وَالْمَالِةُ الْمُحْمِيحُ وَالْمُوفِ وَالْمُوفِ وَالْمُوفِ وَالْمُوفِ وَالْمُعْمِيحُ وَالْمُحْمِيحُ وَالْمُوفِ وَالْمُوفِ وَالْمُعْمِيحُ وَالْمُوفِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

وَرَفْ عَمَا ثَنَيْتَ هُ وِ بِالْأَلِفِ وَرَفْ عَمَا ثَنَيْتَ هُ وِ بِالْأَلِفِ وَرَفْ عَلَى مَا ثَنَيْتَ هُ وَ فَعَلَى وَنَهُ عَلَى وَنَ الْفَعَلِينَ تَفْعَلُونَ وَتَفْعَلَانِ تَفْعَلِينَ تَفْعَلُونَ وَتَفْعَلَانِ تَفْعَلِينَ تَفْعَلُونَ وَرَقْعَ بِنُونِ «يَفْعَلُونَ يَفْعَلُونَ وَتَفْعَلَانِ تَفْعَلِينَ تَفْعَلُونَ» وَرَفْع بِنُونِ «يَفْعَلَى وَنَ فَعَلُونَ وَتَفْعَلَى وَنَ النَّعْلِينَ تَفْعَلُونَ وَتَفْعَلَى وَنَ النَّعْبِ وَالنَّعْبِ وَلَامًا فِي النَّعْبِ النَّعْبِ وَلَامًا فِي النَّعْبِ النَّعْبِ وَلَامًا فِي النَّهُ وَلَامًا فِي النَّعْبِ وَلَامًا فِي النَّهُ وَلَامًا فِي النَّعْبِ وَلَامًا فِي النَّعْبِ وَلَامًا فِي النَّهِ وَلَامًا فِي النَّعْبِ وَلَامًا فِي النَّعْبِ وَلَامًا فِي النَّعْبِ وَلَامًا فِي النَّهُ فِي الْمَاتِ النَّهُ وَلَامًا فِي الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ

عَلَامَةُ ٱلنَّصْبِ -لَهَا كُنْ مُحْصِيَا - ٱلْفَتْحَ وَٱلْأَلِفَ وَٱلْكَ سُرَ وَيَا وَحَذْفَ نُونِ. فَٱلَّذِى ٱلْفَتْحُ بِهِ عَلَامَةٌ -يَا ذَا ٱلنَّهَل لِيَصْبِهِ وَحَذْفَ نُونِ. فَٱلَّذِى ٱلْفَتْحُ بِهِ عَلَامَةٌ -يَا ذَا ٱلنَّهَل لِيَصَبِه لِمَعْدُ مُكَ سَّرُ ٱلجُمُ وعِ ثُمَّ ٱلْمُفْرَدُ ثُمَّ ٱلْمُضَارِعُ ٱلَّذِى كَ: تَسْعَدُ مُكَسَّرُ ٱلجُمُ وعِ ثُمَّ ٱلْمُفْرَدُ ثُمَّ ٱلْمُضَارِعُ ٱلَّذِى كَ: تَسْعَدُ بِاللَّهِ ٱلْجُمْ وعِ ثُمَ ٱلْمُفُونِ وَٱلْمُفَرِعُ وَٱلْمُفَرِعِ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

## بَابُ عَلَامَاتِ الْخَفْضِ

عَلَامَةُ ٱلْخُفْضِ ٱلَّتِي بِهَا يَغِي كَسْرٌ وَيَاءٌ ثُمَّ فَتَحُ فَٱقْتَفِ فَٱلْخُفْضُ بِٱلْكَسْرِ: لِمُفْرَدٍ وَفَا وَجَمْعِ تَكْسِيرٍ إِذَا مَا ٱنْصَرَفَا وَجَمْعِ تَأْنِيبٍ سَلِيمِ ٱلْمَبْنَى. وَٱخْفِضْ بِيَاءٍ -يَا أَخِى - ٱلْمُثَنَّى وَٱخْفِضْ بِيَاءٍ -يَا أَخِى - ٱلْمُثَنَّى وَٱخْفِضْ بِيَاءٍ عَيا أَخِى - ٱلْمُثَنَّى وَٱخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَا لَا يَنْصَرِفُ وَٱخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَا لَا يَنْصَرِفُ وَٱخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَا لَا يَنْصَرِفُ بَابُ عَلَامَاتِ الْجَزْمِ

إِنَّ ٱلسُّكُونَ -يَا ذَوِى ٱلأَذْهَانِ - وَٱلْحَدُفُ لِلْجَرْمُ عَلَامَتَانِ فَا الشَّكُونَ -يَا ذَوِى ٱلأَذْهَانِ صَحِيحَ ٱلآخِرِ كَ: لَمْ يَقُمْ فَتَىٰ فَا الْجُرِمُ بِتَسْكِينِ مُضَارِعًا أَتَى صَحِيحَ ٱلآخِرِ كَ: لَمْ يَقُمْ فَتَىٰ وَٱجْرِمُ بِحَذْفِ مَا ٱحْتَسَى ٱعْتِلَالًا عَاخِرُهُ وَٱلْخَمْ سَةَ ٱلْأَفْعَالَ وَاجْرِمُ بِحَذْفِ مَا ٱحْتَسَى ٱعْتِلَالًا عَاخِرُهُ وَٱلْخَمْ سَةَ ٱلْأَفْعَالَ بَالْأَفْعَالَ

وَهْىَ ثَلَاثَةٌ: مُضِيُّ قَدْ خَلَا وَفِعْ لُ أَمْرٍ وَمُضَارِعٌ عَلَا فَابُنِ عَلَى ٱلْمَعْضِ ٱلْمَعْضِ ٱرْتَدَىٰ فَابُنِ عَلَى ٱلْفَعْضِ ٱلْمَعْضِ ٱرْتَدَىٰ فَابُنِ عَلَى ٱلْفَعْضِ ٱلْمَعْضِ ٱرْتَدَىٰ فَابُنِ عَلَى ٱلْمُضَارِعُ ٱلَّذِى فِي صَدْرِهِ إِحْدَىٰ زَوَابِدِ «أَنَيْت» فَٱدْرِهِ عَلَى الْمُضَارِعُ ٱلَّذِى فِي صَدْرِهِ إِحْدَىٰ زَوَابِدِ «أَنَيْت» فَٱدْرِهِ عَلَى الْمُضَارِعُ ٱلَّذِى فِي صَدْرِهِ عِلَى الْمُحَارِعُ الَّذِي فِي صَدْرِهِ عِلَى الْمُحَارِعُ اللهِ عَلَى الْمُحَارِعُ اللهِ عَلَى الْمُحَارِعُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وَحُكُمُ لَهُ ٱلرَّفْ عُ إِذَا يُجَرَّدُ مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ كَتَسْعَدُ فَنَصْبُهُ وِ بِأَنْ، وَلَنْ، وَكَنْ وَلَامٍ كَنْ، لَامِ ٱلجُحُودِ - يَا أُخَقَ - كَذَاكَ حَتَّىٰ، وَٱلجِهِ وَابُ بِٱلْفَا وَٱلْوَاوِ، ثُمَّ أَوْ - رُزِقْتَ ٱللَّطْفَا - وَجَزْمُ لَهُ وَلَيَّا، وَٱلجُوْمَ الْجُوْمَ اللَّهُ وَلَيَّا، وَٱللَّعَاء، وَاللَّمَ اللَّهُ وَوَلَام ٱلأَمْ رِ وَٱلدُّعَاء، ثُلَم اللَّهُ وَالدُّعَاء، - نِلْتَ ٱلْأَمَلا وَكَام ٱلأَمْ رَوَالدُّعَاء، وَالدُّعَاء، وَمَان وَالدُّعَاء، وَمَان وَالدُّعَاء، وَالدُّعَاء، وَالدُّعَاء، وَالدُّعَاء، وَمَان وَالدُّعَاء، وَالدُّعَاء، وَالدُّعَاء، وَكَيْفَمَا، وَكَيْفَمَا، وُكَيْفَمَا، وَكَيْفَمَا، وَكَيْفَمَا وَالْأَسْمَاءِ وَكَيْفَمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَاء وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمُ وَلَالْمَا وَلَالْمُ وَالْمَالِعُونَ وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالَالَالَالَالَالَالَالَالَ وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَا وَلَالْمَالِهُ وَلَالْمَا وَلَالْمَالَعُونَ وَلَالِمَا وَلَالْمَالَعُلَالَالَالَعُلَالَالَالَعُلَالَالَعُلَالَالَعُلَالَالَعُلَالَالْمَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُلَالَعُ

# بَابُ الْفَاعِلِ

ٱلْفَاعِلَ ٱرْفَعْ، وَهُوَ: مَا قَدْ أُسْنِدَا إِلَيْهِ فِعْلُ قَبْلَهُ وَقَدْ وُجِدَا وَظَاهِرًا يَالُهُ وَهُوَ: مَا قَدْ أُسْنِدَا إِلَيْهِ فِعْلُ قَبْلَهُ وَاللَّهُ وَهُوَ: مَا قَدْ أُسْنِدَا كَد: «ٱصْطَادَ زَيْدٌ وَٱشْتَرَيْتُ أَعْفَرَا» وَظَاهِرًا يَا أُي مُصْمَرًا كَد: «ٱصْطَادَ زَيْدٌ وَٱشْتَرَيْتُ أَعْفَرَا» وَظَاهِرًا يَا إِنْ الْمَفْعُولِ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ

إِذَا حَـذَفْتَ فِي ٱلْـكَلامِ فَـاعِلَا فُخْتَـصِرًا أَوْ مُبْهِمَـا أَوْ جَـاهِلَا

فَأُوْجِبِ ٱلتَّأْخِيرَ لِلْمَفْعُ ولِ بِهُ وَٱلرَّفْعَ حَيْثُ نَابَ عَنْهُ فَٱنْتَبِهُ وَأَوَّلَ ٱلْفِعْلِ ٱضْمُمَنْ، وَكَسْرُ مَا قُبَيْلَ ءَاخِرِ ٱلْمُضِيِّ حُتِمَا وَأَوَّلَ ٱلْفِعْلِ ٱضْمُمَنْ، وَكَسْرُ مَا قُبَيْلَ ءَاخِرِ ٱلْمُضَارِعِ يَجِبُ فَتْحُهُ وبِلَا مُنَازِعِ وَمَا قُبَيْلَ ءَاخِرِ ٱلْمُضَمِّرا أَيْسِضًا ثَبَيتُ فَتْحُهُ وبِلَا مُنَازِعِ وَظَلِا وَمُصِضَمَرًا أَيْسِضًا ثَبَيتُ

كَ: «أُحُرِمَتْ هِنْدُ، وَهِنْدُ ضُرِبَتْ» بَابُ الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ

ٱلْمُبْتَدَا: ٱسْمٌ مِنْ عَوَامِلِ سَلِمْ لَفْظِيَّةِ، وَهُو بِرَفْعِ قَدْ وُسِمْ وَظَاهِرًا يَالَيْ وَيَالِيّ مُصْمَرَا كَ: «ٱلْقُولُ يُسْتَقْبَحُ وَهُو مُفْتَرَىٰ» وَظَاهِرًا يَالْي وَيَالِيّ مُصْمَرَا لَذِى قَدْ أُسْنِدَا إِلَيْهِ، وَٱلرَّفْعَ ٱلْتَزِمْهُ أَبَدَا وَالْخَبَرُ: ٱلْإِسْمُ ٱلَّذِى قَدْ أُسْنِدَا إِلَيْهِ، وَٱلرَّفْعَ ٱلْتَزِمْهُ أَبَدَا وَمُفْرَدَا يَالْي مَعْ الْتَزِمْهُ أَبَدَا وَمُفْرَدَا يَالِي مَعْ الْتَرْمُهُ أَبَدَى هُمُّتِدى » وَٱلرَّفْعُوبَ الْمَعْدُ مُهُتَدِى » وَٱلشَّانِيْ قُلُ اللَّهُ مُؤْدُ اللَّهُ مُؤْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَالَا وَالْمُولِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقَالِ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُلِكُ وَاللَّهُ وَالْمُلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ الللْمُلْعُلُولُ الللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ وَاللْمُلْعُلُولُ الللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ الل

«زَيدٌ أَتَى»، وَٱلْمُبْتَدَا مَعَ ٱلْخِبَرُ كَقَوْلِهِمْ: «زَيدٌ أَبُوهُ ذُو بَطَرْ» النَّوَاسِخُ النَّوَاسِخُ بَابُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا

وَرَفْعُكَ ٱلْإِسْمَ وَنَصْبُكَ ٱلْخَبَرُ بِهَا فِهِ الْأَفْعَالِ حُكْمٌ مُعْتَبَرُ الْأَسْمَ وَنَصْبُكَ ٱلْخَبَرَ الْمُسَى، طَلَّ، بَاتَ، أَصْبَحَا أَضْحَى، وَصَارَ، لَيْسَ، مَعْ مَا بَرِحَا مَا زَالَ، مَا ٱنْفَكَ، وَمَا فَتِئَ، مَا ذَامَ»، وَمَا مِنْهَا تَصَرَّفَ ٱحْكُمَا لَهُ وِمَا فَتِئَ، مَا ذَامَ»، وَمَا مِنْهَا تَصَرَّفَ ٱحْكُمَا لَهُ وِمَا فَتِئَ وَمَا فَتِئَ اللّهُ وَمَا فَتِئَ اللّهُ وَمَا فَتِئَ اللّهُ اللّهُ وَمَا فَتِئَ اللّهُ اللّه

عَمَلُ «كَانَ» عَكْسُهُ ولِ إِنَّ، أَنَّ لَكِ نَّ، لَيْتَ، وَلَعَلَ، وَكَأَنَّ» وَعَمُلُ هُ وَلَا يَتَ الْحَبِيبَ قَادِمُ» وَمِثْلُهُ و: «لَيْتَ الْحَبِيبَ قَادِمُ» تَقُدولُ: «لَيْتَ الْحَبِيبَ قَادِمُ» وَمِثْلُهُ و: «لَيْتَ الْحَبِيبَ قَادِمُ» أَكِ تَلَي مَا إِنَّ أَنَّ، شَبِهُ بِكَ أَنَّ لَكِنَّ -يَا صَاحِ - لِلْاسْتِدُ رَاكِ عَنَّ أَكِنَّ -يَا صَاحِ - لِلْاسْتِدُ رَاكِ عَنَّ وَلِلتَّمَنِي لَيْتَ عِنْدَهُمْ حَصَلْ وَلِلسَتَّرَجِي وَالتَّوَقُ عِ لَعَلَ وَلِلسَّتَرَجِي وَالتَّوَقُ عِ لَعَلَ لَوَلِلتَّمَنِي لَيْتَ عِنْدَهُمْ حَصَلْ وَلِلسَتَّرَجِي وَالتَّوَقُ عِ لَعَلَ لَا فَنَ وَأَخَوَاتِهَا وَلِلسَّتَ عِنْدَهُمْ خَصَلْ وَلِلسَّتَرَجِي وَالتَّوَقُ عِ لَعَلَ لَا اللَّهُ وَلِلسَّةِ فَا لَهُ وَالتَّوَقُ اللَّهُ وَالتَّوَقُ اللَّهُ وَالْتَوْقُ اللَّهُ وَالْتَوْقُ اللَّهُ وَالتَّوْقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَوْقُ اللَّهُ وَالْتَوْقُ اللَّهُ وَالْتَوْقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَوْقُ الْعَالَ وَلِلسَّةُ وَاللَّهُ وَالْتَوْقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَوْقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْسَلَالَ وَلِلْلَا اللَّهُ وَالْتَوْقُ اللَّهُ وَالْتَوْقُ اللَّهُ وَالْتَوْقُ اللَّهُ وَالْتَهُ وَالْتُلُولُ وَالْتَوْقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتَالِقُ اللَّهُ وَالْتَوْلُولُ اللَّهُ وَالْتَوْلُولُ اللَّهُ وَالْتَوْلُولُ اللْعَالَةُ وَاللَّهُ وَالْتَوْلُولُ اللَّهُ وَالْتَعَالَ وَلِللْلْلِلْمُ اللَّهُ وَالْتَوْلُولُ اللْعَالَالُكُولُ اللْعَلَالُ اللَّهُ وَالْمَالِي اللْعَلَالَةُ وَالْمَلْلُولُ الْعَالَةُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَ اللْعَلَالَةُ وَالْمَلْقُولُ اللْعَلَالَةُ وَالْمَلْعُ وَلِي اللْعَلَالُ وَلَا اللْعَلَالَةُ وَالْمَلْعُلُولُ اللْعُلِي اللْعَلَالَةُ وَالْمَالِلْعُلِي اللْعَلَالَةُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ وَالْمُ الْعِلْمُ اللْعَلَالَةُ وَالْمُ الْعِلْمُ الْعُلِي الْعَلَالَ الْعَلَالِ اللْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ وَالْمُ الْعَلَالَةُ وَالْمُ الْعَلَالِ الْعَلَالِ اللْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ وَالْمُ الْعَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِي الْعَلَال

ٱنْصِبْ بِأَفْعَ الِ ٱلْقُلُوبِ مُبْتَدَا وَخَرَرًا وَهَى: «ظَنَنْتُ، وَجَدَا

رَأَى، حَسِبْتُ، وَجَعَلْتُ، زَعَمَا كَذَاكَ خِلْتُ، وَٱتَّخَذْتُ، عَلِمَا» وَأَيْ خَلْتُ، وَٱتَّخَذْتُ، عَلِمَا» تَقُولُ: «قَدْ ظَنَنْتُ زَيدًا صَادِقًا فِي قَوْلِهِ »، وَ «خِلْتُ عَمْرًا حَاذِقًا» وَقُولِهِ عَهْرًا حَاذِقًا التَّوابِعُ التَّوَابِعُ

### بَابُ النَّعْتِ

ٱلنَّعْتُ قَدْ قَالَ ذَوُو ٱلْأَلْبَابِ يَتْبَعُ لِلْمَنْعُوتِ فِي ٱلْإِعْرَابِ كَـذَاكَ فِي ٱلتَّعْرِيفِ وٱلتَّنْكِيرِ كَـ: «جَاءَ زَيدٌ صَاحِبُ ٱلْأُمِيرِ» وَآعْلَمْ -هُدِيتَ ٱلرُّشْدَ- أَنَّ ٱلْمَعْرِفَة خَمْسَةُ أَشْيَا عِنْدَ أَهْلِ ٱلْمَعْرِفَة وَهِيَ «ٱلظَّمِيرُ ثُمَّ ٱلإَّسْمُ ٱلْعَلَمُ وَذُو ٱلْأَدَاةِ ثُمَّ ٱلإَّسْمُ ٱلْمُبْهَمُ وَمَا إِلَىٰ أَحَدِ هَدِي ٱلْأَرْبَعَةُ أَضِيفَ» فَٱفْقَهِ ٱلْمِثَالَ وَٱتْبَعَهُ خَصُو: أَنَا وَهِنَدُ وَٱلْغُلَامُ وَذَاكَ وَٱبْنُ عَمِّنَا ٱلْهُمَامُ وَإِنْ تَرَى ٱسْمًا شَايِعًا فِي جِنْسِهِ وَلَـمْ يُعَيِّنْ وَاحِـدًا بِنَفْسِهِ وَإِنْ تَرَى ٱسْمًا فَهُ وَ ٱلْمُنَكُّ رُ وَمَهُمَا تُردِ تَقْريبَ حَدِّهِ لِفَهْمِ ٱلْمُبتَدِى

فَكُلُّ مَا لِأَلِهِ وَٱللَّمِ يَصْلُحُ كَ: «ٱلْفَرَسِ وَٱلْغُلَامِ» بَابُ الْعَطْفِ

هَا ذَا وَإِنَّ ٱلْعَطْفَ أَيْ ضَا تَابِعُ حُرُوفُهُ وَعَشَرَةٌ - يَا سَامِعُ- «ٱلْوَوُ، وَٱلْفَا، ثُرَةً أَوْ، إِمَّا، وَبَال

لَكِنْ، وَحَــتَّى، لَا، وَأُمْ»، فَٱجْهَــد تَنَــل

كَ: ﴿جَاءَ زَيدٌ وَمُحَمَّدٌ ﴾ وَ﴿قَدْ سَقَيْتُ عَمْرًا وَسَعِيدًا مِنْ ثَمَدُ ﴾ وَ﴿قَدْ اللَّهُ عَمْرًا وَسَعِيدًا مِنْ ثَمَدُ ﴾ وَ﴿قَدْ اللَّهُ عَمْرًا وَسَعِيدًا مِنْ ثَمَدُ ﴾ وَ﴿قَدُ اللَّهُ عَمْرًا وَسَعِيدًا مِنْ ثَمَدُ ﴾ وَاللَّهُ عَمْرًا وَسَعِيدًا مِنْ ثَمَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرًا وَسَعِيدًا مِنْ ثَمَّ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا

وَيَتْبَعُ ٱلْمُؤَكِّدَ ٱلتَّوْكِيدُ فِي رَفْعِ وَنَصْبِ ثُمَّ خَفْضِ فَٱعْرِفِ
كَذَاكَ فِي ٱلتَّعْرِيفِ فَٱقْفُ ٱلْأَثَرَا وَهَدِهِ ٱلْفَاظُهُ كَمَا تَرَىٰ
لَاَنَفْسُ، وَٱلْعَيْنُ، وَكُلُّ، أَجْمَعُ وَمَا لِأَجْمَعَ لَدَيْهِمْ يَتْبَعُ
كَذَاكَ إِلَّ عَلَيْهُ مَوْكُلُّ، أَجْمَعُ وَمَا لِأَجْمَعَ لَدَيْهِمْ يَتْبَعُ
كَذَا الْجَاءَ زَيدٌ نَفْسُهُ ويَصُولُ وَإِنَّ قَدُومِى كُلَّهُمْ عُدُولُ
وَمَدَّ ذَا بِالْقَوْمِ أَجْمَعِينَا اللهَ فَاحْفَظُ مِثَالًا حَسَنَا مُبِينَا

### بَابُ الْبَدَلِ

إِذَا ٱسْمُ ۚ ٱبْدِلَ مِنِ ٱسْمِ يُنْحَلُ إِعْرَابَهُ وَٱلْفِعْلُ أَيْضًا يُبْدَلُ أَقْصَاءُهَا فَٱسْمَعُ لِقَوْلِي تَسْتَفِدُ أَقْصَاءُهَا فَٱسْمَعُ لِقَوْلِي تَسْتَفِدُ فَنَالُهُ وَأَرْبَعَةٌ فَالْمَعُ لِقَوْلِي تَسْتَفِدُ فَبَدَلُ ٱلشَّيْءِ مِنَ ٱلشَّيْءِ كَ: ﴿جَا زَيْدٌ أَخُوكَ ذَا سُرُورٍ بَهِجَا فَبَدَلُ ٱلشَّيْءِ مِنَ ٱلْكُلِّ كَ: ﴿مَنْ يَأْكُلُ رَغِيفًا نِصْفَهُ ويُعُطِ ٱلثَّمَنُ ﴾ وَبَدَلُ ٱلْبَعْضِ مِنَ ٱلْكُلِّ كَ: ﴿مَنْ يَأْكُلُ رَغِيفًا نِصْفَهُ ويُعُطِ ٱلثَّمَنُ ﴾ وَبَدَلُ ٱلْبَعْضِ مِنَ ٱلْكُلِّ كَ: ﴿مَنْ يَأْكُلُ رَغِيفًا نِصْفَهُ ويُعُطِ ٱلثَّمَنُ ﴾ وَبَدَلُ ٱلْإِشْمَالِ خَوْدُ ﴿ وَاقَنِي هُكَمَّ لَهُ جَمَارًا فَرَسًا يَبْغِي ٱللَّعِبُ ﴾ وَبَدَلُ ٱلْغَلُطِ خَوْدُ ﴿ وَقَدْ رَكِبُ زَيدٌ حَمَارًا فَرَسًا يَبْغِي ٱللَّعِبُ ﴾ وَبَدَلُ ٱلْغَلُطِ خَوْدُ ﴿ وَقَدْ رَكِبُ لَيْدُ مِمَارًا فَرَسًا يَبْغِي ٱللَّعِبُ ﴾ وَبَدَلُ ٱلْغَلُطِ خَوْدُ ﴿ وَقَدْ رَكِبُ لَيْدُ مِمَارًا فَرَسًا يَبْغِي ٱللَّعِبُ ﴾ وَبَدُلُ ٱلْغَلُطِ خَوْدُ ﴿ وَقَدْ رَكِبُ لَيْدُ مِمَارًا فَرَسًا يَبْغِي ٱللَّعِبُ ﴾ وَبُدُ المَفْعُولُ بِهِ إِلْكُولُ لِهُ إِلْكُلُولُ لَهُ اللَّهُ مُلْكُولُ بِهِ الْمَفْعُولُ بِهِ إِلَّالَهُ الْمُفْعُولُ بِهِ إِلَى الْمَفْعُولُ بِهِ اللَّهُ لَعُولُ بِهِ الْمَفْعُولُ بِهِ الْمَفْعُولُ بِهِ

مَهُمَا تَرَى ٱسْمَا وَقَعَ ٱلْفِعْلُ بِهِ فَذَاكَ مَفْعُ ولُ فَقُلُ بِنَصْبِهِ مَهُمَا تَرَى ٱسْمَا وَقَعَ ٱلْفِعْلُ بِهِ فَ ذَاكَ مَفْعُ ولُ فَقُلُ بِنَصْبِهِ كَمِثْلِ: ﴿ زُرْتُ ٱلْعَالِمَ ٱلْأَدِيبَ الْمُورِيبَ الْفَرَسَ ٱلنَّحِيبَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالنَّانِينَ قُلُ مِثَاللَهُ مَا اللَّهُ وَالنَّانِينَ أَنِي وَيَا اللَّهُ مَا وَمُنْفَصِلُ كَد: ﴿ زَارَنِي أَخِي وَإِيَّاهُ و أَصِلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّانِينَ أَخِي وَإِيَّاهُ و أَصِلْ وَمُنْفَصِلُ كَد: ﴿ زَارَنِي أَخِي وَإِيَّاهُ و أَصِلْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## بَابُ الْمَصْدَر

ٱلْمَصْدَرُ ٱسْمُ جَاءَ ثَالِفَا لَدَىٰ تَصْرِيفِ فِعْلِ وَٱنْتِصَابُهُ وبَدَا وَهُ لَدَىٰ كُلِّ فَ عَنْ وَمَعْنَ وِيّ مَا بَيْنَ لَفْظِيّ وَمَعْنَ وِيّ وَهُ فَا لَذَىٰ كُلِّ فَ عَنْ وَيّ فَعْلِهِ عَلَيهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَافَ قَ لَفْظُ فِعْلِهِ عَلَيهِ عَلَى اللّهُ وَافْ قَ لَفْظِ كَ : «فَرِحْتُ جَذَلًا» وَذَا مُوَافِ لَفْظِ كَ : «فَرِحْتُ جَذَلًا» وَذَا مُوَافِ لَفْظِ كَ : «فَرِحْتُ جَذَلًا» وَانْ لَفْظِ كَ : «فَرِحْتُ جَذَلًا»

ٱلظّرْفُ مَنْصُوبٌ عَلَى إِضْمَارِ "فِي وَزَمَنِيَّ ا وَمَكَانِيَّ ا يَهِ الطَّرْفُ مَنْصُوبٌ عَلَى إِضْمَارِ "فِي الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ ثُمَّ سَحَرًا أَمَّا الرَّمَانِيُّ فَنَحُو: مَا تَرَى الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ ثُمَّ سَحَرًا وَغُدُوةً وَبُحُرَةً ثُمَ غَدًا حِينَا، وَوَقْتَا، أَبَدَا، وَأَمَدَا وَغُدُوةً وَبُحُرَةً ثُمَ غَدًا حِينَا، وَوَقْتَا، أَبَدَا، وَأَمَدَا وَعَتْمَةً، مَسَاءَ أَوْ صَبَاحًا فَاسْتَعْمِلِ اللَّهِ كُرَ تَنَلُ نَجَاحًا وَعَتْمَةً، مَسَاءً وَقَدَل فَاسْتَعْمِلِ اللَّهِ كُرَ تَنَلُ نَجَاحًا فَاسْتَعْمِلِ اللَّهِ كُرَ تَنَلُ نَجَاحًا فَاسْتَعْمِلِ اللَّهِ كُرَ تَنَلُ نَجَاحًا فَاسْتَعْمِلِ اللَّهِ كُرَ تَنَلْ فَجَاحًا وَمُسَامً، قُدَّامَ، وَخَلْفَ، وَوَرَا وَفَرَا وَفَرَا وَفَرَا وَفَرَا وَفَرَا عَلَى اللَّهُ اذْكُرَا اللَّهُ الْمُعَامِلُ اللَّهُ الْمُعَامِينَ عَمُالِ اللَّهُ الْمُعَامِينَ عَمُالِهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُ اللَّهُ الْمُعَامِينَ عَمُالِ اللَّهُ الْمُعَامِينَ عَمُالِ اللَّهُ الْمُعَامِينَ عَمُالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِل اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَامِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمِّ اللَّهُ الْمُعُلِّلُ اللَّهُ ا

# بَابُ الْحَالِ

ٱلحُالُ لِلْهَيْ عَاتِ أَى لِمَا ٱلْبَهَمُ مِنْهَا مُفَسَّرٌ وَنَصْبُهُ ٱلْخَتَمُ كَ: "جَاءَ زَيدٌ ضَاحِكًا مُبْتَهِجَا" وَ"بَاعَ بَحُرُ لِ ٱلْحِصَانَ مُسْرَجَا" وَ"إِنَّنِي لَقِيْتُ عَمْرًا رَابِدَا" فَع ٱلْمِثَالَ وَٱعْرِفِ ٱلْمَقَاصِدَا وَكُونُهُ وَنَحُ وَلَا يَكُونُ وَأَعْرِفِ ٱلْمَقَاصِدَا وَكُونُهُ وَنَحُ وَلَا يَكُونُ وَأَعْرِفِ ٱلْمَقَاصِدَا وَكُونُهُ وَنَحُ وَلَا يَكُونُ وَأَعْرِفِ ٱلْمَقَاصِدَا وَلَا يَكُونُ وَاللّهُ وَاعْرِفِ ٱلْمُقَاصِدَا وَلَا يَكُونُ وَالْجَارِ وَلَا يَكُونُ وَالْمَالِ وَالْعَلَى وَالْمَالِ وَالْمَعْرَقَ اللّهُ مَالِلُهُ وَلَا يَكُونُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَعْرَقَ اللّهُ مَالِلْ وَاللّهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَالْمَالِ اللّهُ مُعَرَقًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَكُونُ وَلَا اللّهُ مُعَرّفًا وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلّهُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَعْتَلَى وَلَا يَكُونُ وَلَا يَعْرَفُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَعْرَالْمُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَعْلَالِهُ وَلَا يَعْلَالُونُ وَلَا يَعْلَالُ وَلَا يَعْلَالُ وَلَا يَعْلَالُ وَلَا يَعْلَالُهُ وَلَا يَعْلَالُكُونُ وَلْمُ التَلْمُ وَلَا يَعْلَالُهُ وَلَا يَعْلَالُهُ وَلَا يَعْلَالِهُ وَلَا يُعْلِقُ وَلَا يَعْلَالُ وَلَا يَعْلَالُهُ وَلَا يُعْلِلْهُ وَلَا يَعْلَى مُؤْلِقًا لِهُ وَلَا يَعْلَى مُؤْلِقًا لَا تَعْلِقُولُ وَلَا يُعْلَالُكُونُ وَالْمُلْعُلُولُ وَلَا يَعْلَالُ وَلَا يُعْلِقُونُ وَلَا يُعْلَالُ وَلَا يُعْلِقُلُولُ وَلَا يَعْلَالُ وَلَا يَعْلَالُهُ وَلَا يَعْلَالُ وَلَا يُعْلِقُونُ وَالْعُلُولُ وَلَا يُعْلِقُونُ وَالْمُعُلِقُ وَلَا يَعْلَالُولُولُ وَلَا يَعْلُونُ وَالْمُعُلِلُولُولُولُ مِنْ اللّهُ وَلَا يُعْلَالُو

إُسْمُ مُفَسِّرٌ لِمَا قَدِ آئِبَهَمْ مِنَ ٱلذَّوَاتِ بِٱسْمِ تَمْيِيزٍ وُسِمُ فَانْصِبُ وَقُلْ: "قَدُ طَابَ زَيدٌ نَفْسَا وَلِي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَلْسَا" وَلَي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَلْسَا" وَاللَّهُ اللَّهُ وَقُلْ: "قَدُ طَابَ زَيدٌ نَفْسَا وَلِي عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَلْسَا" وَلَا خَلَيْهُ وَنَعُونَ فَلْسَا وَاللَّهُ أَكُونُ فَدُ وَجَبَا وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

"إِلَّا، وَغَيرُ، وَسِوَّى، سُوَى، سُوَا خَلَا، عَدَا، وَحَاشَ "؛ ٱلْأَسْتِثْنَا حَوَىٰ إِلَّا، وَغَيرُ، وَسِوَّى، سُوَا خَلَا، عَدَا، وَحَاشَ "؛ ٱلْأَسْتِثْنَا حَوَىٰ إِلَّا اللَّهُ عُدَا أَنَى مِنْ بَعْدِ "إِلَّا" يُنْصَبُ

تَقُولُ: «قَامَ ٱلْقَومُ إِلَّا عَمْرَا» وَ«قَدْ أَتَانِي ٱلنَّاسُ إِلَّا بَكْرَا» وَإِنْ بِنَفِي وَتَمَامِ حُلِيَا فَأَبْدِلَ ٱوْ بِٱلنَّصْبِ جِئْ مُسْتَثْنِيَا كَ: «لَمْ يَقُمْ أَحَدُ ٱلَّا صَالِحُ أَوْصَالِحًا» فَهُ وَلِذَيْنِ صَالِحُ أَوْ كَانَ نَاقِصًا فَأَعْرِبُهُ وَ عَلَى حَسَبِ مَا يُوجِبُ فِيهِ ٱلعَمَلَا كَ: «مَا هَدَىٰ إِلَّا مُحَمَّدُ» وَ«مَا عَبَدْتُ إِلَّا ٱللَّهَ فَاطِرَ ٱلسَّمَا» وَ «هَلْ يَلُوذُ ٱلْعَبْدُ يَـوْمَ ٱلْمَحْشُرِ إِلَّا بِأَحْمَـدَ شَـفِيعِ ٱلْبَـشَر» وَحُكُمُ مَا ٱسْتَثْنَتُهُ غَيرُ وَسِوَى سُوَى سَوَاءٌ أَنْ يُجَرَّ لَا سَوَى وَٱنْصِبْ أُو ٱجْرُرْ مَا -بِ حَاشَا وَعَدَا خَلَا - قَدِ ٱسْتَثْنَيْتَهُ و مُعْتَقِدَا فِي حَالَةِ ٱلنَّصْبِ بِهَا ٱلْفِعْلِيَّةُ وَحَالَةِ ٱلْجَرْبِهَا ٱلْحَرْفِيَّة تَقُولُ: «قَامَ ٱلْقَـوْمُ حَاشَا جَعْفَرَا أَوْ جَعْفَر» فَقِـسْ لِكَيْمَا تَظْفَرَا

#### بَابُ «لَا»

إِنَّ ٱلْمُنَادَىٰ فِى ٱلْكَلَامِ يَاتِى خَمْسَةَ أَنْوَاعٍ لَدَى ٱلتُّحَاةِ الْمُشْتَهِرَهُ ٱلْمُفْرَدُ ٱلْعَلَمُ ثُمَّ ٱلتَّكِرَهُ أَعْنِي بِهَا ٱلْمَقْصُودَةَ ٱلْمُشْتَهِرَهُ ٱلْمُفْرَدُ ٱلْعَلَمُ ثُمَّ ٱلنَّكِرِهُ أَعْنِي بِهَا ٱلْمَقْصُودَةَ ٱلْمُشْتَهِرَهُ كَذَاكَ ضِدَّ هَلَا عَنْهُ وَالْمُشَبَّةُ بِهِ عَنْهُ وَٱلْمُشَبَّةُ بِهِ عَنْهُ وَٱلْمُشَبَّةُ بِهِ عَنْهُ وَٱلْمُشَبَّةُ بِهِ عَنْهُ وَٱلْمُشَبَّةُ بِهِ عَنْهُ عَنْهُ وَٱلْمُشَبَّةُ بِهِ عَنْهُ عَنْهُ وَٱلْمُشَبَّةُ بِهِ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَا عَنْهُ ع

تَقُولُ: «يَا شَيْخُ وَيَا زُهَيْرُ» وَٱلْبَاقِيْ: فَٱنْصِبَنَّهُ ولَا غَيْرُ بَابُ الْمَفْعُولِ لِأَجْلِهِ

وَهُ وَ ٱلَّذِى جَاءَ بَيَانَا لِسَبَبُ كَيْنُونَةِ ٱلْعَامِلِ فِيهِ وَٱنْتَصَبُ
كَ: ﴿ قُمْتُ إِجْلَالًا لِهَ ذَا ٱلْحَبْرِ وَزُرْتُ أَحْمَدَ ٱبْتِغَاءَ ٱلْسِبِرِ ﴾
بَابُ الْمَفْعُولِ مَعَهُ

وَهُ وَ ٱسْمُ الْنَصَبَ بَعْدَ وَاوِ مَعَيَّ فِي قَصِولِ كُلِّ رَاوِ خَدُو السِّمُ الْنَصَبَ بَعْدَ وَاوِ مَعَيَّ فِي قَصِولِ كُلِّ رَاوِ خَدُو: «أَتَى ٱلْأَمِيرُ وَٱلْجَيْشَ قُبَا وَسَارَ زَيْدٌ وَٱلطَّرِيقَ هَرَبَا» خَدُون الْأَسْمَاءِ بَابُ مَخْفُوضَاتِ الْأَسْمَاءِ

ٱلْخَفْ ضُ بِٱلْحِرْفِ وَبِٱلْإِضَافَهُ كَمِثْ لِ: «أَحْرِمُ بِأَبِي قُحَافَـهُ» نَعَـمُ وَبِٱلتَّبْعِيَّةِ ٱلَّتِي خَلَتْ وَقُـرِرَتْ أَبْوَابُهَا وَفُصِلَتْ نَعَـمُ وَبِٱلتَّبْعِيَّةِ ٱلَّتِي خَلَتْ وَقُـرِرَتْ أَبُوابُهَا وَفُصِلَتْ وَمَا يَلِي ٱلْمُضَافَ بِٱللَّامِ يَفِي تَقْدِيرُهُ، أَوْ مِنْ، وَقِيلَ: أَوْ بِغِي وَمَا يَلِي ٱلْمُضَافَ بِٱللَّامِ يَفِي تَقْدِيرُهُ، أَوْ مِنْ، وَقِيلَ: أَوْ بِغِي كَدَ «ٱبْنِي ٱلمُنظَافَ خَاتَمَى نُضَارِ» وَخَمُـوُ ﴿ مَكُـرُ ٱلَيُـلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ كَـد «ٱبْنِي ٱسْتَفَادَ خَاتَمَى نُضَارِ » وَخَمُـوُ ﴿ مَكُـرُ ٱلَيُـلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾

قَد تَح مَا أُتِيحَ لِي أَنْ أُنْ شِئَهُ

في عَامِ عِ شَرِينَ وَأَلْ فِي وَمِاْتَ لَهُ

بِحَمْدِ رَبِّنَا وَحُدسْنِ عَوْنِدِهِ

وَمَنِيّ هِ عَ وَرِفُ دِهِ عَ وَصَ وَنِهِ عَ وَمَ وَمَ وَمَ وَمَ وَنِهِ عَ

مَنْظُومَ قَ رَابِقَ قَ ٱلْأَلْفَ اظِ

فَكُنْ لِمَا حَوَتْهُ ذَا ٱسْتِيقَاظِ

جَعَلَهَا ٱللَّهُ لِكُلِّ مُبْتَدِى

دَايِمَةَ ٱلنَّفْعِ بِجَاهِ أَحْمَدِ

[ تَمَّ ٱلنَّظْمُ، وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا ]